# سِلْسُلَة التنبيهَاتُ العلمِيّة ع

فَنْ فِي الْمَاحِيْ وَرَا الْمُ وَالْمَاحِيْ وَالْمَاحِيْ وَالْمَاحِيْ وَالْمَاحِيْ وَالْمَاحِيْ وَالْمَاحِيْ وَالْمُاحِيْ وَالْمُاحِيْ وَاللَّهِ مِنْ لِنَا مِي اللَّهِ مِوْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ فَوَاتْ فِي كِنَا مِي اللَّهِ مِوْدِ اللَّهِ فَوَاتْ فِي كِنَا مِي اللَّهِ مِوْدِ اللَّهِ فَوَاتْ فِي كِنَا مِي اللَّهِ فَوَاتْ فِي كُنَا مِي اللَّهِ فَوَاتْ فِي كُنَا مِي اللَّهِ فَوَاتْ إِلَيْ اللَّهِ فَوَاتْ فِي كُنَا مِي اللَّهِ فَوَاتْ إِلَيْ اللَّهِ فَوَاتْ اللَّهِ فَالْتُ اللَّهِ فَوَاتْ اللَّهِ فَالْتُ اللَّهِ فَالْتُ اللَّهِ فَالْتُ اللَّهِ فَوَاتْ اللَّهِ فَالْتُ اللَّهِ فَالْتُ اللَّهِ فَالْتُ اللَّهُ فَالِيْ اللَّهِ فَالْتُ اللَّهِ فَالْتُ اللَّهُ فَالْتُ اللَّهُ فَالْتُ اللَّهُ فَالْتُ اللَّهُ فَالْتُ اللَّهُ فَالْتُ اللَّهُ فَالِيْ اللَّهُ فَالْتُ اللَّهُ فَالْتُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْتُ اللَّهُ فَالْتُ اللَّهُ فَالْتُ اللَّهُ ال

تأليف د. هِجَدَّل بزَعَبُد الرَّجِل الخسسِ

دارالصميعمي

جَهِينِع الجِئقوق عِثفوظة الطّبَعَ الجِئقوة الأولاب الطّبَعَ الأولاب 1910م

دارالصميت يجى للنشروالتوزيع

هاتف وَفَ كُسُّ: ٢٦٢٩٤٥ الرياضُ السوئيديُ - شارع السوئيدي العامر ص. ب: ٢٩٦٧ ـ الرَّمُ زالبريدي ١١٤١٢ المملكة العَهبية السَّعُودية

فَنْ مِنْ الْمِنْ وَرَبِي وَرَب فَنْ بِيَ الْنِي مِنْ الْبِي مِنْ اللّهِ فَي مُور الهِ فَوَاتْ فِي كُنَا بِهِ بِذِلِ لِمِنْ هِود ب التدار حمن الرحيم

#### المقدمية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يا أيها النين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴿(). ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالًا كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ﴾(٢). ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيمًا ﴾(٣).

#### وبعــد:

فإن مصنف كتاب بذل المجهود من كبار أئمة الحنفية في الفروع، في العصور المتأخرة ومن المعتنفين لمذهب الإرجاء في مسمى الإيمان وحقيقته، ومن المعطلة لصفات رب العالمين فقد شرح سنن أبي داود، ومن جملة هذه السنن، كتاب السنة الذي رد فيه الإمام الحافظ أبو داود

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآيتان: ٧١،٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: (١).

رحمه الله على الجهمية، وكشف عوارهم بالآثار النبوية فأتى المصنف شارح السنن \_ غفر الله له \_ ليصرف كلام أبي داود رحمه الله عها أراده به، ويدافع عن أهل الإرجاء من المتكلمين، ومعطلة صفات رب العالمين فخرج بشرحه عها أراده أبو داود \_ رحمه الله \_ من عقده لهذا الكتاب في سننه العظيمة ولذا فقد شرح الله صدري لتعقب هفواته التي وقعت في هذا الشرح، مقتصراً على تلك التي وقعت أثناء شرحه لكتاب السنة، أما أبواب الفروع فإن أمرها يسير والحمد لله.

كما أنني لن أطيل أو أستطرد في الرد عليه، فليس هذا هو غرضي من تأليف الكتاب، وما أكثر الكتب التي كتبها أهل العلم في الرد على المعطلة النفاة، والقبورية والغلاة، وغيرهم وإنها قصدي مجرد التنبيه على تلك الأخطاء، وكشف عوارها على وجه الإجمال.

وأسأل الله القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

> وكتبــه د. محمد بن عبدالرحمن آلخميّس

## الخطأ الأول

قوله: «الإرجاء اعتقاد أنه لا يضر مع الإيمان معصية»(١).

قلت: هذا التفسير باطل لأنه حصر للعام في بعض أفراده وتغيير للمطلق بالمقيد.

والباعث عليه هو الدفاع عن الماتريدية، فإنهم قائلون بنوع من الإرجاء.

فجاء المصنف ففسر الإِرجاء بحيث لا يتناول إرجاء الماتريدية.

مع أن الصواب: أن إرجاء الماتريدية من أوضح أنواع الإرجاء وتفصيل أن يقال:

إن الإرجاء أربعة أقسام:

اله ل: إرجاء غلاة الغلاة من المرجئة الجهمية الأولى: فالإيهان عندهم مجرد المعرفة بالقلب، وإن أظهر الكفر بلسانه، وإن الاعتقاد والإقرار والأعمال خارجة عن حقيقة الإيهان، وأنه لا يضر مع الإيهان معصية كها لا تنفع مع الكفر طاعة، فالشيطان وفرعون وقارون وهامان وأمثالهم ـ مؤمنون عندهم.

الثاني: إرجاء الغلاة وهم المرجئة الكراميَّة فالإِيهان عندهم هو الإقرار باللسان فقط، وأن الاعتقاد والأعهال خارجة عن حقيقة

<sup>(</sup>١) بذل المجهود ١٨/١٩٩.

الإِيهان، فالمنافق مؤمن عندهم في الدنيا، ولكنه مخلد في النار عندهم في الآخرة.

الثالث: إرجاء الغلاة في جهة دون جهة: وهم جمهور الماتريدية، والأشعرية الكلابية فالإيمان عندهم هو التصديق بالقلب» فقط، غير أنهم جعلوا الإقرار شرطاً لاجراء الأحكام الدنيوية(١) فقط.

فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه - فهو مؤمن ناج عند الله .

فلما كان المؤلف على اعتقاد هؤلاء الماتريدية، وتظاهروا بالسنة، فسر المؤلف الإرجاء على ما هو عليه غلاة الغلاة من المرجئة، دفاعا عن الماتريدية لئلا يدخلوا في المرجئة، فلأجل ذلك فسر الإرجاء على التفسير الأول.

الرابع: إرجاء المرجئة من الفقهاء كحاد وتلميذه أبي حنيفة وغيرهم من أهل الرأي.

فالإيهان عندهم هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان، ولكن العمل خارج عن حقيقة الإيهان.

وإرجاؤهم خفيف جداً لا يترتب عليه فساد كبير ٢٠).

<sup>(</sup>۱) شرح ضوء المعالي ص ۱۹ - ۲۰ والتمهيد لأبي المعين النسفي ص ۲۲ أ والعمدة للنسفي ص ۱۷۸ أ وشرح المقائد النسفية ص ۱۲۱ وشرح المقاصد (٥/١٧٨ - ۱۷۹) والمسايرة مع المسامرة ص ۳۳ ونشر الطوالع ص ۳۷۵ – ۳۷۵ والجوهرة المنفية ص ۳. وإنها قلت جمهور الماتريدية لأن بعض الماتريدية ذهبوا إلى أن الإيهان هو التصديق والإقرار صرح بذلك التفتازاني في شرح المقاصد (١٧٦/٥) وشرح العقائد النسفية ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) راجع مقالات الأشعري ١٣٢، ٢٧٩، وشرح الطحاوية ٢٧٣، وكتاب الإيهان لابن منده ٢٣٦، ٣٣٨.

والخلاف بينهم وبين جماهير أهل السنة أقرب إلى الخلاف اللفظي كما ذكره جماعة من أهل(١) العلم، والمعصية عندهم تضر المؤمن بلاريب. الحاصل: أنه لما ثبت أن الإرجاء والمرجئة على أربعة أصناف لم يصح تعريف المؤلف للإرجاء، وأنه تعريف مزيف، لأن هذا تعريف لإرجاء غلاة الغلاة من الجهمية الأولى وليس بتعريف للإرجاء مطلقاً.

فإن الماتريدية داخلون في المرجئة كها سبق بيانه.

<sup>(</sup>۱) كالغزالي كما في روح المعاني (۱۹۷۸) والذهبي في سير أعلام النبلاء (۳۳/٥) وابن أبي العز في شرح الطحاوية ص٣٦٣ وفي ذلك يقول ابن أبي العز: «الاختلاف الذي بين أبي حنيفة وأئمة الباقين من أهل السنة صوري فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد».

## الخيطأ الثانى:

قول المؤلف: «ولكن اتفق جميع أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين: أن الأعمال غير داخلة في الإيمان...»(١) إلى آخر ما قال: أقول: هذا الكلام باطل، وفيه تدليس، والصواب أن يقال:

إن جمهور أئمة السنة وسلف هذه الأئمة - من الفقهاء - اتفقوا على أن الأعمال جزء من الإيمان وحكى اتفاق السلف على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل غير واحد من أهل العلم كالشافعي كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٣/٨٨) والبخاري كما في فتح الباري الحوزي ص٢٢٨ وابن عبدالبر في التمهيد (٣٨/٩) والبغوري ص٢٢٨ وابن عبدالبر في التمهيد (٣٨/٩) والبغوي في شرح السنة (٢/٣٨، ٣٩). قال عبدالرزاق الصنعاني: «سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا - ثم سرد أسهاءهم - يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»(٢). وقال الوليد بن مسلم: «سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبدالعزيز ينكرون قول من يقول: إن الإيمان إقرار بلا عمل ويقولون: لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان»(٣) وقال الإمام أحمد: «أجمع

<sup>(</sup>١) بذل المجهود ١٨/١٨.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٣) عقيدة ابن جرير ص١٠.

سبعون رجلًا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منها: والإيهان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» (١). وقال البخاري «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار في رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيهان قول وعمل ويزيد وينقص» (١).

وقال البغوي «اتفقت الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان»(٣).

وكذا الإيهان عندهم يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي؛ قال ابن عبدالبر «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيهان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيهان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيهان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيهان (٤) غير أنه لا يكفر بترك العمل؛ إلا إذا ترك العمل بالكلية فإنه حينئذ يرتفع عنه مطلق الإيهان، وأما ترك بعض العمل فلا يزول به مسمى الإيهان ؛ وهو مطلق الإيهان .

لكن يزول الإيمان المطلق؛ أي الإيمان الكامل. فينقص إيمان المرء بحسب ما تركه من العمل.

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أحمد ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (١٧٣/١، ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة (١/ ٣٨، ٣٩).

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٩/١٦٧).

#### الخطأ الثالث

قوله عن الحافظ ابن حجر في بيانه لانحرافات الجهمية: «وإنها الذي أطبق السلف على ذمهم بسبب إنكار الصفات، حتى قالوا:

إن القرآن ليس كلام الله، وإنه مخلوق. . »(١).

أقول: ههنا تنبيهان:

الأول: أن سبب ذم السلف للجهمية ، هو إنكار الصفات وتعطيلها وتأويل نصوصها وتحريفها ، وهذه الطامة موجودة عند الماتريدية عامة (٢) ، وعند المؤلف خاصة فإنه من الماتريدية فقد صرح بأنه ماتريدي في الاعتقاد في كتابه المهند (٣) على المفند .

فالجهمية الأولى ليسوا بمنفردين في هذه الطامة، لأن الماتريدية شركاء لهم في هذه البدعة؛ لأن القرآن ـ عند الماتريدية ـ ليس من كلام الله على الحقيقة، بل إنه مخلوق عندهم.

كما هو مخلوق عند الجهمية الأولى، فلا خلاف بين الماتريدية وبين الجهمية الأولى في كون القرآن الكريم مخلوقا ـ كما زعموا ـ.

حتى باعتراف الماتريدية، فإن الماتريدية صرحوا بذلك، وصرحوا أيضا أن القرآن بلفظه ومعناه مخلوق، وأنه ليس بكلام الله على الحقيقة.

<sup>(</sup>١) بذل المجهود ١٨/٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب منهج الماتريدية في العقيدة ص٥٥ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المهند علي المفند ٣٠ وغرض تأليفه الرد على من اتهم علماء ديوبند أنهم وهابيون.

لكنه كلام الله مجازا، لأنه دال على كلام الله الحقيقي الذي هو الكلام النفسي(١).

وأقول: إن بدعة الماتريدية أشنع من بدعة الجهمية الأولى والمعتزلة.

فإن الجهمية الأولى يقولون ببدعة خلق القرآن فقط، ولكن الماتريدية زادوا مع هذه البدعة بدعتين أخريين:

الأولى: أن هذا القرآن العربي ليس من كلام الله تعالى على الحقيقة، بل إنه كلام الله مجازا لا حقيقة.

الثانية: أن كلام الله تعالى على الحقيقة هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت وليس فيه إخبار ولا استخبار ولا أمر ولا نهي وهو لا يتجزأ بخلاف الجهمية الأولى والمعتزلة.

فإنهم لم يقولوا ببدعة القول بالكلام النفسي كل ذلك على اعتراف الماتريدية أيضا (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ٥٨ وشرح العقائد النسفية ٥٣-٥٥ والبداية للصابوني ٦٠-٦١ الدرة الفاخرة للجامي ٢٢٣، المسامرة ٨٣-٨٢ نشر الطوالع وتبصرة الأدلة ١١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تبصرة الأدلة ١١٨، وأصول الدين لأبي اليسر ٦١، والعقائد النسفية مع شرحها ٥٨-٥٣.

## الخطأ الرابع

قوله \_ في شرح حديث الأوعال: «ثم الله تعالى فوق ذلك»: \_ (وليس المراد بالفوقية الجهة والكيفية؛ بل هو منزه عن التشبيه والتكييف كما قاله السلف رحمهم الله)(١).

أقول: ههنا وقفتان:

الله لم. أن المؤلف بعيد عن علوم السنة. فإنه لا يتكلم على الأسانيد في كتابه هذا.

مع أن حديث الأوعال معروف وكلام أهل الحديث فيه واضح (٢).

غير أن هذا الحديث مشتمل على «فوقية الله تعالى» والأدلة على علو الله على خلو الله على خلقه وفوقيته كثيرة جدًّا وقد تتبعها بعض أئمة السنة فوجدوها أكثر من ألف دليل<sup>(٣)</sup> وفوقية الله تعالى من أعظم صفاته سبحانه.

وهي ثابتة له سبحانه على الحقيقة على الوجه اللائق به سبحانه من دون مجاز ولا تكييف ولا تمثيل.

وقد أجمع السلف على إثبات العلو والفوقية لله تعالى ولم يخالف في

<sup>(</sup>١) بذل المجهود ١٨/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود كتاب السنة باب في الجهمية (٥/٩٣) ح (٤٧٢٣) من طريق الأحنف بن قيس عز العباس بن عبدالمطلب قال المنذري، في مختصر سنن أبي داود (٩٣/٧) في إسناده الوليد بن أبي ثور لا يحتج بحديثه.

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح (٨٤/٣) والصواعق المرسلة ٤/١٢٧٩.

ذلك إلا المعطلة قال الأوزاعي «كنا والتابعون متوافرين نقول: إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بها وردت به السنة الصحيحة من صفاته» (١).

قال ابن تيمية «وإنها قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله عزّ وجلّ فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك» (٢).

وقال عبدالله بن المبارك: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سهاواته على العرش استوى بائن من خلقه ولا نقول كها قالت الجهمية» (٣).

الوقفة الثانية: أن المؤلف قد عطل صفة الفوقية لله تعالى بقوله: «وليس المراد بالفوقية الجهة . . . . ».

وكلامه هذا فيه تلبيس للحق بالباطل.

فإن جميع بني آدم على أن الله تعالى في جهة فوقانية على الحقيقة دون المجاز.

وعلى ذلك سلف هذه الأمة وأئمة السنة قاطبة بلا خلاف بينهم لم يختلف فيه اثنان.

ولهم على ذلك حجج عقلية ونقلية حتى جاء دور الجهمية فأنكروا علوا الله تعالى وتبعهم الماتريدية والأشعرية الكلابية فعطلوها وحرفوا نصوصها (١).

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات ص ٤٠٨، فتح الباري (١٣ /٤٠٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۹/ ۳۹).

<sup>(</sup>٣) السنة لعبدالله بن أحمد ص١٣ والرد على الجهمية للدارمي ص٦٧ والأسماء والصفات ص٢٧).

<sup>(</sup>٤) الصواعق المرسلة ٤/ ١٢٧٩.

نعم السلف مع إثباتهم لعلوالله تعالى صرحوا بنفي التشبيه والتكييف، وإثبات العلوالله تعالى لا يستلزم التشبيه.

وإثبات الصفات مع نفي التشبيه ليس من التشبيه في شيء عندهم قال نعيم بن حماد «من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيهاً»(١).

وقال الترمذي «قال أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من السروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا: قد ثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يقال كيف؟ هكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه»(٢).

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢/٣٢).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٣/١٤ - ٤٢).

## الخطأ الخامس

وهو من طامات المؤلف متمثل في الدعوة إلى القبورية تحت ستار التوسل.

وقد نقل المصنف خرافاته من سلفه ولا سيما الكوثري، ونوه بذكره، كما نقل عن دعاة القبورية أمثال ابن حجر الهيثمي وغيره من دعاة القبورية (۱).

قلت: لقد حقق كثير من علماء الحنفية وأئمتهم أن التوسل الحق ـ هو التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، والأعمال الصالحة، من ذلك قول الإمام أبوحنيفة «ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون» (٢٠). . . (٣)، وقوله «يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام» (١٠).

وقوله: (وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك) (٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر تعليق الشيخ زكريا على بذل المجهود ١٨/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) الدر المحتار مع حاشية رد المحتار ٦/٣٩٦ ـ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) شرح الفقه الأكبر ص١٩٨.

<sup>(</sup>٥) اتحاف السادة المتقين (٢/ ٢٨٥).

وقول أبو يوسف «وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام» (١) وأما توسل دعاة القبورية فهو في الحقيقة توسل مبتدع غير مشروع.

<sup>(</sup>١) التوسل والوسيلة ص٨٢، ٩٩.

## الخيطأ السيادس

قوله \_ في تفسير حديث الأطيط \_ نقلا عن الخطابي: إن هذا وارد مورد التمثيل وليس على الحقيقة(١).

قلت: هذا باطل.

والصواب أن يقال: إن صح حديث الأطيط(٢).

فهو على الحقيقة لا على المجاز ولا على التمثيل؛ فيمر كإمرار بقية نصوص الصفات؛ من دون تأويل وتحريف وتعطيل. كما هو طريق السلف.

<sup>(</sup>١) بذل المجهود ١٨/٢٦١-٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه أبوداود كتاب السنة باب في الجهمية (٥/٩٤) ح (٤٧٢٦) وابن أبي عاصم في السنة (١/٢٥) والدارمي في الرد على المريسي ص ٨٩ وابن خزيمة في التوحيد ص (١٠٣) والأجري في الشريعة ص (٢٩٣) والبيهقي في الأسهاء والصفات ص (٤١٧) وابن عبدالبر في التمهيد (١/١٤) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة (٣٩٤) جميعهم من طريق جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده.

## الخطأ السابع

قوله \_ في تفسير حديث الأطيط ومن ألفاظه: لفظة:

«إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سهاواته»: \_ (وهذا الحديث يثبت كونه سبحانه وتعالى فوق عرشه والجهمية ينكرونه)(١).

قلت: نعم إن الجهمية قديها وحديثا أنكروا هذه الصفة ومن هؤلاء الجهمية المعطلين لعلو الله تعالى والمحرفين لنصوصه - الماتريدية أيضاً (٢). فهذا رد على الجهمية والماتريدية أيضاً.

<sup>(</sup>١) بذل المجهود ١٨/٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب التوحيد للماتريدي ٧٠، ١٠٧ تبصرة الأدلة ٧٣، البداية للصابوني ٤٥، ٧٤، وشرح العقائد ٤٠ وشرح المواقف للجرجاني ٨/ ٢٠-٢٢ والبنراس ١٧٩-١٧٩، وإرشادات المرام ١٩٧ وتبديد الظلام للكوثري ٣٥، ٧٨.

## الخطأ الثامن

أنه قال في شرح حديث أبي هريرة: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه»(١).

وفي آخر الحديث: «قال المقرىء: وهذا رد على الجهمية» فقال الساهنفوري: (لأنهم ينكرون هذه الصفات). يعني السمع والبصر(٢).

قلت: جمهور الماتريدية يثبتون السمع والبصر لله تعالى على تفلسف فيها، ولكن ارجع ابن الهمام منهم هاتين الصفتين إلى صفة العلم وهذا تعطيل محض (٣).

لكن الماتريدية لا يثبتون صفة العين لله تعالى فهم معطلة لها ومحرفة لنصوصها(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب السنة من سننه، وابن حبان وابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهم وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) بذل المجهود ١٨/٢٦٤\_٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المسايرة ٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر تأويلات الماتري في تفسير سورة هود وفي قوله تعالى: ﴿وصنع الفلك﴾ (هود: ٣٧) مخطوط الأزهرية المدراك للنسفي ٢/٥٧٢، وارشاد العقل السليم ٤/٥٠٢ وإشارات المرام ١٨٩، ونشر الطوالع ٢٦٢ تبصرة الأدلة ٢٤٠/ب.

### الخطأ التاسع

قول الشيخ زكريا الكاندهلوي في الهامش: إن بناء إنكار المعتزلة للرؤية هو إنكارهم الجهة لله تعالى وأن الرؤية يلزم عنها الجهة، فلما نفوا الجهة نفوا الرؤية.

وعندنا لا يحتاج إلى المقابل (الجهة) فلا إحالة(١).

أَقُول: الذين يقولون إن المؤمنين يرون ربهم بدون جهة. فهم في الحقيقة لا يؤمنون برؤية الله تعالى. لأن قولهم هذا متضمن الطامتين: الأولى: نفى علو الله تعالى.

والثانية: استحالة الرؤية فإن الرؤية بدون جهة مستحيلة، ولذا صرح عقلاء الماتريدية والأشعرية بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي، وأنهم جميعا منكرون للرؤية البصرية، وأن الرؤية عندهم رؤية علمية.

ولذلك صرح شيخ الإسلام أنهم جعلوا الرؤية مستحيلة وأن المعتزلة سيسخرون من هؤلاء (١).

على أن الأحاديث الواردة في الرؤية مصرحة بأن الله يكون من فوق وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم.

<sup>(</sup>۱) (۲) انظر كتاب التوحيد للماتريدي ص٥٥ والبداية للصابوني ص٠٦، ٦١ وإشارات المرام ص١٠٨ - ١٣٨ المسايرة مع المسامرة ص٨٦ - ٨٣، نشر الطوالع ص٥٥٥ ضوء المعالي ص٩٦ أصول الدين لأبي اليسر البزدوي ص٦١ والعقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني ص٩٦ - ٥٠ وبحر الكلام ص٢٩.

#### الخطأ العاشر

إن المؤلف - نقل قول الخطابي في شرح حديث النزول: (مذهب على علماء السلف وأئمة الفقهاء: ان يمرروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرها، وأن لا يذكروا لها المعاني، و لا يتأولوها بعلمهم لقصور علمهم عن إدراكها)(١).

قلت: مقصود الخطابي: الرد على تأويلات الجهمية لحديث النزول والرد على تفسير اتهم لصفة النزول، وليس قصده التفويض في المعنى، وإنها قصده التفويض في الكيف.

ولكن المصنف إنها ذكر قوله (... وأن لا يذكروا لها المعاني ...) يستدل بكلامه على التفويض المبتدع الذي هو التفويض في المعنى، على أن هذه الدعوى باطلة والسلف لم يكونوا مفوضين للمعاني، فإنهم كانوا يعرفون نصوص الصفات ومعانيها أحسن المعرفة.

وإنها كان تفويضهم في الكيف فقط.

كما قال مالك رحمه الله: (الاستواء معلوم والكيف مجهول)(٢) فقول الخطابي: «... وأن لا يذكروا لها المعاني...».

أي يفسرونها بتفاسير الجهمية وتأويلاتهم من عند أنفسهم دل عليه قوله في آخره: «لا يتأولوها بعلمهم لقصور علمهم عن دركها».

<sup>(</sup>١) بذل المجهود ١٨/٢٧١.

<sup>(</sup>٢) الحلية ٣٢٦ ـ ٣٢٦ وأخرجه أيضاً الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (٢) الحلية ١٠٨٥) وبن عبدالبر في التمهيد (١٥١/٧) والبيهقي الأسهاء والصفات ص٤٠٨ قال الحافظ في الفتح (١٣/ ٤٠٦) (إسناده جيد).

#### الخطأ الحادى عشر

قول الشيخ زكريا الكاندهلوي مؤلف «أوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك» \_ في التعليق على هذا المقام في بذل المجهود:

إنه لا ينبغي رواية حديث اهتزاز العرش ولا حديث الصورة ولا حديث الساق.

لأن أسانيدها لا تبلغ في الصحة حديث النزول، أو لأن التأويل في حديث النزول أقرب، كذا في الأوجز(١)(٢).

قلت: قول الشيخ زكريا هذا باطل لأن أحاديث اهتزاز العرش والصورة والساق من الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول عند الأئمة.

وأما قوله: إن تأويل حديث النزول أقرب، فهو قول أبعد عن الحق.

والحق أن التأويل في جميع هذه الأحاديث بعيد عن الحق سواء تأويل حديث النزول أو غيره.

<sup>(</sup>١) يعني أوجز المسالك.

<sup>(</sup>٢) انظر تعليقه هذا على حديث النزول في سنن أبي داود شرحه بذل المجهود ١٨/ ٢٧١. بتصرف.

# الخطأ الثاني عشر

قول المصنف في شرح حديث:

«فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» \_: (فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى)(١).

قلت: لقد أجاد المصنف في شرح هذا الحديث، ولكن قصر وأخطأ حيث لم يبين أن هذا رد على الجهمية والماتريدية والأشعرية أيضاً، وكان الأولى أن يقول:

هذا رد صريح على الماتريدية والأشعرية وغيرهم من المعطلة الذين يزعمون أن هذا القرآن ليس بكلام الله على الحقيقة وإنها هو حكاية أو عبارة عن كلام الله تعالى.

ومما يؤكد ما قلناه: قول المصنف في شرح حديث الإفك في تفسير قول عائشة رضى الله عنها:

«ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمريتلي». فقال المؤلف في شرحه:

(فأثبت في هذا الحديث تكلم الله سبحانه وتعالى بكلامه وهو في القرآن) (٢).

<sup>(</sup>١) بذل المجهود ١٨/٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) بذل المجهود ١٨/٤٧٢.

قلت: فهذا اعتراف مهم من المصنف؛ ومن ناحية أخرى تناقض وهو دليل على بطلان الكلام النفسي، لأنه صريح في أن الله تعالى قد تكلم بهذا القرآن العربي، والماتريدية يقولون: إنه ليس بكلام الله على الحقيقة وإنها هو كلام الله مجازاً لأنه دال على كلام الله الحقيقي وهو الكلام النفسي(۱).

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب التوحيد للماتريدي ص ٥٨ والبداية للصابوني ص ٦٠ ـ ٦٦ وإشارات المرام ص ١٣٨ ـ ١٣٩.

## الخطأ الثالث عشر

تعليق الشيخ زكريا على حديث: «تكلم الله بالوحى.. كجر السلسلة..».

فذكر عدة احتمالات في تفسيره منها ما قال:

(والثالث تخليق الكلام من عند الله عز اسمه . . . )(١).

قلت: هذا باطل.

لأنه صريح في بدعة القول بخلق القرآن، والحقيقة أن الماتريدية وأشقاءهم الأشعرية \_ يقولون ببدعة القول بخلق القرآن، لأن هذا القرآن العربي \_ عندهم \_ مخلوق.

وهو ليس كلام الله على الحقيقة عندهم بل هو كلام الله مجازا لأنه دال على كلام الله الحقيقي، وهو الكلام النفسى.

<sup>(</sup>١) بذل المجهود (التعليق) ١٨/ ٢٧٥.



### الخاتمـة

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات ونحمد الله تعالى أن وفق لبيان هذه الأخطاء، ونسأله أن يستفيد منها المسلمون وأن يعصمنا من الجور والزلل والخطأ، وأن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع ويثقل لنا به الموازين إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.

بقــلـــم د. محمد بن عبدالرحمن الخميّس

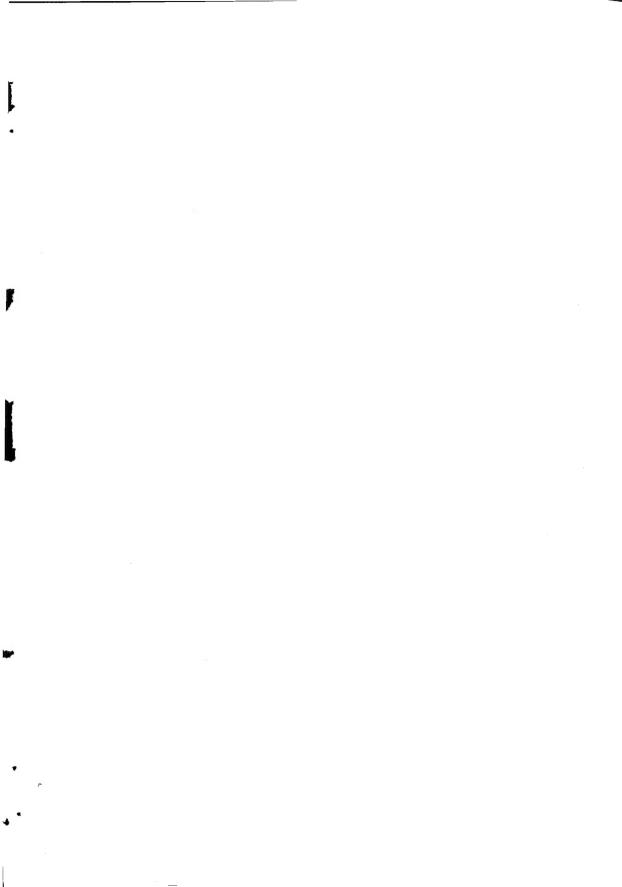

# فهرس الموضوعات

| الصفحة                                | الموصـــوع       |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>o</b>                              | المقدمة          |
| γ                                     | الخطأ الأول      |
| 1                                     | الخطأ الثاني     |
| 17                                    | الخطأ الثالث     |
| ١٤                                    | الخطأ الرابع     |
| <b>\Y</b>                             | ·                |
| 19                                    |                  |
| Y•                                    | الخطأ السابع     |
| Y1                                    | الخطأ الثامن     |
| <b>YY</b>                             | الخطأ التاسع     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  |
| Y &                                   |                  |
| Yo                                    | الخطأ الثاني عشر |
| YY                                    |                  |
|                                       | 7 714 1          |